## الثَّمْنِ أَلْسَادُسَ مِنِ الْحَزِبِّ السَّابِعِ غَشَرٍ ا

وَلَتَا سُقِطَ فِي أَيْدِ بِهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَد ضَّالُّواْ قَالُواْ لَبِن لَمُّ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ أَكْفَلِ رِبْنٌ ١ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسِي إِلَىٰ قُومِهِ عَضَّبَانَ أُسِفًا قَالَ بِيسَمَا خَلَفُتُ مُونِ مِنْ بَعَدِي أَعِجِلْتُمْوَ أَمْرَرَبِّكُمْ وَأَلْقَى أَلَا لُوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ عَجُرُهُ وَإِلَيْهُ قَالَ إَبْنَ أَمْرًا إِنَّ أَلْقَوْمَ إَسْنَضَعَفُونِ وَكَادُواْ يَقُ تُلُونَنِ فَلَا نُشُرُمِتْ إِنَ أَلَاعً لَا آءَ وَلَا تَجْعَلْنِ مَعَ أَلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ١ قَالَ رَبِّ إِغُفِرْ لِهِ وَلِأَخِهِ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ۚ أَلْرَحِمِينَ ۞ إِنَّ أَلَدِينَ اتَّخَتَذُوا ۚ أَلِعِمُ لَسَيَنَا لَهُ مُ عَضَبُ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةً وَ لَأَنْ الْحَبَوْةِ اللَّهُ نَبِيا وَكَذَالِكَ نَجْزِهِ الْكُفْنَرِينَ ١ وَالذِينَ عَمِمُوا السَّيِّيَّاتِ ثُمَّ تَا بُوا مِن بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعُدِ هَا لَغَغُورٌ رَّجِبِهُ ﴿ وَلَتَا سَكُنَ عَن مُّوسَى أَلْغَضَبُ أَخَذَ أَلَا لُوَاحَ وَفِي شُعْخَنِهَا هُدَى وَرَحْمَنُهُ لَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٥ وَانْحَتَارَ مُوسِىٰ فَوْمَـهُ وسَبْعِينَ رَجُلًا لِيِّبِقَاتِنَا فَالْمَا أَخَذَ تُهُمُ الرَّجُفَةُ فَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكَ تَهُم مِّن قَبْلُ وَإِلَّى أَتُهُلِكُنَا عِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتُنَتُكُ نُضِلٌ بِهَا مَن نَشَاءُ وَتَهُدِهِ مَن تَشَاءُ أنتَ وَلِيُّنَا فَاغَفِرُ لَنَا وَارْحَمُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ٥